يسوع - آلية التحكم في عدد السكان - سوارو إيرا (تايغيتا، الثريا) (الجزء 2) نشر في 8 فبراير 2021 بواسطة الوكالة الكونية، غوشا

سوارو: بالنظر إلى المعلومات التي تمت دراستها بعناية على مدى سنوات لا حصر لها، وأكثر مما يمكنني نشره، وكذلك الاعتماد على ملفاتي الشخصية، أخبركم مباشرة أن يسوع الناصري لم يكن موجودًا أبدًا.

المعلومات التي شاركتها معك ليست سوى جزء صغير من مجموعة من الأدلة أكبر بكثير وأكثر تفصيلاً، وفي حد ذاتها ستفكك كل جانب من جوانب جميع الكتب المقدسة والأناجيل والعهد الجديد خطوة بخطوة.

أعلم أن الكثير من الناس لديهم ارتباط شخصي بمفهومهم عن يسوع. هذا ارتباط شخصي وتبعية وقد تم غرسه فيهم منذ سن مبكرة جدًا. استخدمت الكنيسة والعصابة، بشكل فعال القياصرة الرومان، الحاجة البشرية للإيمان بشيء أكبر من أنفسهم يهتم بهم، وله حب غير مشروط لهم، ضد السكان البشريين بالكامل لغرض الحفاظ على السيطرة السياسية الاجتماعية على إمبراطورية كبيرة جدًا. استخدام إنشاء "شرطة" داخلية داخل كل شخص لمنعه من التمرد على المعايير المعمول بها.

لقد استغلوا الحاجة البشرية والضعف البشري لشعار يسوع المسيح ككائن محب تمامًا لا يفعل سوى السلام.

لكن هذا الشكل المصنوع بالكامل من الحب تم إنشاؤه بهدف صريح هو تعديل عقول الأشخاص بحيث يكون من الأسهل على المراقبين ليس فقط استغلالهم والتحكم فيهم ولكن أيضًا الاحتفاظ بهم كعبيد، غير قادرين تمامًا على الدفاع عن أنفسهم لأنهم يديرون "الخد الآخر" فقط.

لا يوجد دليل على الإطلاق يمكن أن يستمر، أو يمكن أن يدعم، الفحص المباشر والموضوعي حول وجود يسوع الناصري. هناك الكثير من الكريستوس، أو المسيح، في جميع أنحاء المنطقة ومنذ قرون مضت، وفي الوقت نفسه لا شيء يتناسب مع شخصية يسوع المسيح، ونعم هناك الكثير من الأدلة الدامغة على أنه كان تلفيقًا من جانب السلالة الفلافية واستخدام حملات تيتوس العسكرية على وجه التحديد، فقط لتعديلها لخدمة قصة أو جدول أعمال كما كان معتادًا في ذلك الوقت.

جميع الشخصيات التي تؤكد أو تشهد على وجود يسوع الحقيقي الذي وجده الباحثون والذي وجدت نفسي في بحثي تأتي من نفس الكتابات والأناجيل، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ على أنها صحيحة، بما في ذلك الأخ المفترض ليسوع يعقوب، وبولس الرسول نفسه.

يعتمد اللاهوتيون عليهما لإعطاء مصداقية لقصة يسوع عدة مرات من خلال الاستشهاد بمصادر متعددة تعود بدورها إلى الأتاجيل نفسها مرة أخرى. إن الادعاء بوجود شهود بهذه الطريقة أمر سخيف مثل استخدام الأقزام السبعة وشهادة مفترضة من كل واحد لإعطاء

الحقيقة في قصة سنو وايت وقيامتها بقبلة الأمير. لا يمكن استخدام الشخصيات الواردة في نفس السرد أو القصة كشهود، وهذا بالضبط ما يحدث هنا.

مشكلة أخرى مستمرة هي الحجم الكبير من الأعمال التاريخية والباحثين واللاهوتيين الذين نشروا أشياء لا حصر لها على مدار ما لا يقل عن 2000 عام ولكن إما تم دفع ثمنها من قبل الفاتيكان، أو من قبل اليسوعيين أو من قبل أي منظمة أو فرع ديني متحيز لقصة يسوع، وبالتالي فإن استنتاجاتهم إما مدفوعة بجدول أعمال أو ببساطة غير موضوعية.

اليوم، قام عدد قليل جدًا من الباحثين بإجراء تحقيق شامل وموضوعي حول وجود يسوع كشخص حقيقي. وقد واجه القلة الذين تجرأوا على القيام بذلك معارضة قوية للغاية وعزلة اجتماعية وأكاديمية وفي بعض الحالات عزلة اجتماعية وعائلية، ويرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة بسيطة مفادها أنهم يتعارضون مع التيار.

بنفس الطريقة كما هو الحال مع يسوع، تم اختراع شخصيات أخرى في الكتاب المقدس، وكما قلت أعلاه، يشمل ذلك مؤلفي الأناجيل المفترضين، للقصة وبالتفصيل، مع سير ذاتية كاملة لا تتناسب مع الواقع التاريخي الموضوعي للحظة. كونه أن حتى المؤلفين الحقيقيين للأناجيل يقبلون أنهم هم الذين كتبوها. لا يخفون الأمر يمكن رؤية هذا ليس فقط بشكل مباشر في الأعمال الأخرى ليوسيفوس ولكن أيضًا في القرائن التي تركوها وراءهم داخل نفس الكتب المقدسة مثل العلامات أو المفاتيح حتى يتمكن الأشخاص الذين لديهم إعداد ومعرفة أكاديمية كافية، بالإضافة إلى فهم ما يجب البحث عنه، من فك رموز العلامات أو القرائن المذكورة وفهم من وماذا كتبوا. إنهم لا يخفونها، مباشرة ومنذ البداية أرادوا أن يعرفوا من هم في المستقبل. لكن هذه ليست معرفة مقصودة للناس أن يعرفوها، ولكن للأجيال اللاحقة من الأشخاص في السلطة أن يعرفوها، أي شعب النادي، من النخبة المسيطرة.

بالنسبة للكثيرين، يرمز يسوع إلى كل ما هو جيد في الحياة وفي الوجود نفسه، وهذا هو السبب في أن العديد من فروع الدين لم تتبنى مفهومه فقط، تاركة كل شيء آخر جانباً، ولكن عددًا لا يحصى من الناس أو الأفراد قد أخذوه أيضًا، كشيء من أين أو ما يجب التشبث به في الحياة. لديهم علاقة شخصية معه، أو مع فكرتهم الشخصية عن يسوع. يتحدثون إليه يوميًا، يضعونه في الاعتبار طوال الوقت، إنه آلية بقائهم، آلية لمواجهة واقع قسوة الحياة.

هذا هو السبب في أنهم يرفضون رؤية المزيد ويعمون أنفسهم عن مجرد احتمال أنها خاطئة. ولكن هناك أكثر من عناصر كافية لضمان أنه لم يكن موجودًا أبدًا وأنه كان تلفيقًا رومانيًا لأغراض التحكم في عدد السكان. وبنفس الطريقة، هناك أولئك الذين يدعون أن هناك أدلة كافية لضمان وجوده، لكنهم يعتمدون على عمل باحثين سابقين آخرين متحيزين لمصالح الكنيسة واليسوعيين أو ارتباطاتهم الشخصية بيسوع. إنهم يعتمدون على الأعمال السابقة التي تعتمد بدورها على أعمال أخرى أبعد من ذلك، مثل طبقات البصل، تلك التي تعزز وتزيد من إمكانات عمل الآخرين.

اليوم يُقال في أماكن مختلفة أو قنوات العصر الجديد أن هناك هجومًا منظمًا ضد يسوع يحاول محوه، وهذا من جانب قوى الظلام. هذا مرة أخرى باستخدام ارتباط الناس كسلاح لمواصلة إدامة أجنداتهم، وتحويل الحجج القوية ضد وجوده لصالحهم بهدف الاستمرار في استخدام الشخصية التي خدمتهم لآلاف السنين للسيطرة على الناس.

المعلومات موجودة، وهي اليوم متاحة في الغالب للجميع يتطلب الأمر فقط عقلًا مستيقظًا وإرادة للتحقيق بمفردك.

يقال إن يسوع هو شعار لكل ما هو جيد في الحياة والإنسان وأنه عليك فقط أن ترى هذا الجزء وليس ذلك من انتهاكات الكنيسة، التي لا يتعين عليك فحصها إذا كان موجودًا أم لا. لكن هذا بالضبط ما يريده المتحكمون. هذا ما يريده الفاتيكان وما يريده اليسوعيون. واليسوعيون ليسوا سوى المتنورين. هم نفس الشئ. اليسوعيون = المتنورون. حقيقة أن الناس يستمرون في استخدام يسوع كممثل لكل ما هو جيد هو بالضبط ما يريدونه، من أجل الاستمرار في فظائعهم ضد الإنسانية.

لم تسقط روما أبدًا، ولا تزال في السلطة، بل تحولت فقط بمرور الوقت. الرومان هم المتنورين، والرومان اليوم هم العصابة وقيصر هو البابا. لا اختلاف بينهم.

يواصلون استخدام دياناتهم الأساسية للسيطرة على السكان واليهودية والمسيحية والإسلام، وحشهم ذو الثلاثة قرون، وآلة السيطرة على الحشود. الأديان الثلاثة هي نفسها، مع متغيرات أو تعديلات وفقًا لاحتياجات السيطرة واحتياجات مجموعة سكانية معينة، كل ذلك من أجل السيطرة عليهم بشكل أفضل أو الحصول على عذر لتعزيز الانقسام بين الشعوب.

في حد ذاته يسوع الناصري هو رمز للقمع ضد الناس. حد للنمو الروحي والشخصي للشعب. إنه ليس رمزًا للسلام، بل هو التوافق مع ما هو مقبول اجتماعيًا، ورمزًا للخضوع المطلق للمراقبين والسلطة القائمة.

الرغبة في رؤية الجزء الجيد فقط هو مجرد دخول لعبتهم. ليس من الضروري أن يكون لديك مثل هذه الصورة الرمزية لترمز إلى الحب غير المشروط ورفع الوعي والروحانية. مفهوم يسوع يعيقك أكثر من أي شيء آخر على الأرض. تحرروا من التفكير وآمنوا بأنفسكم، دون تفويض سلطتكم لأي شخص آخر.

من المستحيل وصف حجم الفظائع التي ارتكبت باسمه على مر القرون بالكلمات. لا تستمروا في تغذية الكذبة.

غوشا: ماذا عن بيلين (بيت لحم)؟ هل كانت موجودة؟

سوارو: بيلين لم تكن موجودة، أسس الرومان تلك المدينة فقط لإعطاء مصداقية لقصتهم. لم يولد يسوع في أي مكان ولكن في أذهان الرومان. تأسست في عهد الإمبراطور تيتوس. حوالي 070 م.

خلق الرومان قصة يسوع كشيء حدث قبل بضع سنوات، 33 على وجه الدقة، ثم تم نقلها إلى 40، لاحظ دائمًا الأرقام والرمزية. وأن قصة يسوع لم تحدث في عهد أي الفلافيين، ولكن من منافسيهم السياسيين جوليو كلاوديان. لذلك إذا حدث خطأ ما ضد روما، فهذا خطأ جوليو كلاوديان وليس خطأهم. السياسة الرومانية البحتة في ذلك الوقت.

غوسيا: و يشوع؟ هل هذه قصة ذات صلة أم منفصلة؟

يازهي: كل ما أعرفه في هذه المرحلة هو أن كل هؤلاء الأشخاص التوراتيين كانوا أشخاصًا ذوي مرتبة سياسية أو اجتماعية في المجتمع المصري بشكل عام. كلهم. لكنني لم أتطرق إلى تلك القصة المحددة، على ما أعتقد على الإطلاق.

أعلم أنهم جميعًا شخصيات مترابطة تستند جميعها إلى نفس الصيغة. لذلك لست بحاجة إلى الخوض في البحث عن كل واحد على حدة.

لأنني أعرف من الذاكرة والبحث أن جميع الشخصيات التوراتية كانت مبنية على أشخاص حقيقيين لديهم رتبة في المجتمع في ذلك الوقت، في مصر وبابل وروما واليونان. فقط مع إعادة صياغة وأكثر من سمات مبالغ فيها وقصة مضافة ليست سوى خيال استراتيجي مناسب. حتى أن الرومان كان لديهم اسم لهذا الخيال الذي تم تأليفه لدعم سرد لتحقيق جدول أعمال. كان لها عدة أسماء ولكن أحدها هو "لغز" كتابي يستخدم هذا الاسم بالذات كذريعة لعدم الاضطرار إلى شرح المزيد (لأنه كان مختلفًا بالكامل) حتى يصطدم الباحثون القدامي والجدد بجدار، طريق مسدود. كما في "إنه لغز". انتهى.

ومن الأمثلة الجيدة على الشخصية التوراتية القائمة على شخص حقيقي الملك سليمان (سالومون) (بمعنى: ملك الشمس = عبادة الطاقة الشمسية/الأتونية) الذي كان في الحياة الحقيقية أمنحتب الثالث. بالتأكيد لا يعلمون ذلك في "مدرسة الأحد".

أين الله هنا؟ "أين" لا ينطبق، لأن ما ينطبق هنا هو مفهوم عدم المحلية، أي أنه في كل شيء موجود كقوة هي الأثير وكل وعي هو الأثير ويخلق بموجب تفسيره الخاص وتصوره الخاص العالم المادي المسمى خطأً وفقط وفقًا لمستوى إدراكه وتردده الخاص. لذلك، ليس له مكان، وهي بحد ذاتها أساس مبدأ عدم مكانية الأثير.

غوشا: شكراً لك. نقطة أخرى. كما قلت، هناك الآلاف من الجداول الزمنية وكل شيء موجود في وقت واحد. هل من الممكن أن يسوع لم يكن موجودا وكل هذه المعلومات التي تؤكد أنه لم يكن موجودا، تنتمي لهذا الفرد فقط، لكنه كان موجودا في الآخرين؟

سوارو: إن القول بأن "كما اعتقدت أنه موجود في جدول زمني آخر"، على الرغم من صحته، من جانب ما وراء الطبيعة موسع، لا يخدم إلا كذريعة للعصابة لفرض أكاذيبها لأغراض السيطرة. لقد رأيت جداول زمنية متعددة، ولم يظهر يسوع...

غوشا: قال شخص ما أنك تسافر إلى جداول زمنية معينة بناءً على معتقداتك. هل هذا

سوارو: نعم. من الجانب الشخصي، ما يعتقده الشخص اعتقادا راسخا، هو واقعه. ولكن من ناحية أخرى، هذا هو بالضبط ما تريده العصابة، لإنشاء جدول زمني جماعي لصالحهم. لذلك يجب على الناس إنشاء شيء آخر، وليس التحرك مثل الأغنام نحو نفس المفهوم المقبول اجتماعيًا. يسوع أو القطة الكونية لهما نفس الصلاحية. ويستخدمون يسوع لفصل الشعوب. هذا ماهو سيء هنا. لهذا السبب من الأفضل أن نراها من زاوية هذا الجدول الزمني، كما هو، خاطئ.

روبرت: بالضبط. علاوة على ذلك، لدينا جميع السجلات التاريخية حيث يُرى أنه لم يكن موجودًا وكل شيء كان تلاعبًا في هذا الجدول الزمني.

غوشا: كل في الأمر هو كيفية الخروج من حقيقة أن ما يعتقده المرء من ناحية هو واقعه... ومن ثم حقيقة أن يسوع لم يكن موجودًا تاريخيًا؟

سوارو: القول بأنه "كما أؤمن بيسوع بالتالي هو حقيقي"، بالنسبة للبشر الذين ليسوا مستعدين كثيرًا لهذه الأشياء، فهي معرفة خطيرة جدًا وغير صحية للجماعة، فهي تعزز الانفصال والحروب. انظر إلى الأمر ببساطة، لم يكن موجودًا في هذا الجدول الزمني. هذه الحقيقة التي تعارض الآخر خطيرة، لكنها صحيحة. لكن هذا شيء شخصي، الإيمان بشيء ما، ولا ينبغي فرض الإيمان على الآخرين، ومفهوم يسوع هو ذلك ولهذا السبب، يخلقون السيطرة والعقيدة.

روبرت: بالضبط ما حدث في الجداول الزمنية الأخرى ليس مشكلتنا سوارو: بالإضافة إلى ذلك، نعم روبرت الجداول الزمنية الأخرى لا تهمنا

غوشا: نعم، أفهم ذلك! أعتقد أن الأمر يشبه القول لكن غوشا، أنت مغنية في جدول زمني آخر، ماذا تفعلين بمقاطع الفيديو هذه على يوتيوب؟ حسنًا، نعم، أنا لست مغنيًا هنا، لذلك أصنع مقاطع فيديو.

روبرت: بالضبط يا "غوشا". خلاف ذلك، سيتم التلاعب بنا دائمًا وكل هذه الحروب هي لإخفاء القصة الحقيقية عنا حتى نتمكن من تصديق أي شيء.

سوارو: أن يقال لنا أن ما نؤمن به صحيح وموجود يمكن أن يكون تحرريًا. أو يمكن استخدامه لتعزيز ودعم العصابة وهذا ما سيفعلونه. في هذه الحالة تصبح كل الأكاذيب في العالم حقيقية. إنه ليس عدلاً. دعونا لا نستخدم وجهة النظر الموسعة هذه للتحقق من صحة الأكاذيب. إذا كنت تؤمن بشيء ما، فهو موجود في عقلك بالنسبة لك، حسنًا. ولكن هذا ليس لك، إنه شيء تم فرضه عليك لأغراض التحكم. حسنا، يسوع كان موجودا في أذهان الكثيرين... لكن هذا يغزو حقوق الآخرين لأن القصة التي اخترعها روماني نرجسي قبل 2000 عام يتم فرضها عليهم.

غوشا: فهمت. وبصرف النظر عن هذا... الكثير من الناس يؤمنون بشكل جماعي بيسوع... ما هو تأثير ما وراء الطبيعة الذي تعتقد أن هذا كان له على العالم "النجمى"؟ هل خُلق أي يسوع فقط بفكر مكثف بعد آلاف السنين؟

سوارو: يتم إنشاء إريجور (كيانًا غير مادي ينشأ من الأفكار) ولكن، في أذهانهم، أو في شكل أصنام. ومع ذلك، لا يمكن استخدامه للتحقق من وجوده. لأنه في هذه الحالة تينكربيل (شخصية خيالية) موجود أيضا.

غوشا: نعم، ولكن أليس يتم إنشاؤه في العالم النجمي؟ ككيان "مستقل"، شيئًا فشيئًا؟ وأنا لا أقول ذلك كتحقق من وجوده، مجرد فضول ما وراء الطبيعة.

سوارو: إذا ظهر مثل هذا الكيان... من سيخدم؟ المتحكمون. و تينكربيل؟

غوشا: هذا الكيان ألا يستطع في وقت لاحق "التواصل" مع البشر؟ لذلك سيكون لدينا جميع أنواع القنوات مع يسوع على سبيل المثال. أم رؤيا. شيء تم إنشاؤه بالعقل الجماعي من خلال اتفاقيات عبر آلاف السنين. كيان شبه مستقل... ونعم، يخدم المتحكمون.

سوارو: هناك بالفعل قنوات اتصلل للمسيح في كل مكان. أعتقد أنهم الأكثر وفرة. لكن هذا يخدم العصابة.

غوشا: نعم، إنه يخدم العصابة ولكن هل هذا ممكن؟ لقد خلقوا إريجور (كيانًا غير مادي ينشأ من الأفكار). لقد أعطوه الحياة.

سوارو: من وجهة النظر الأكثر اتساعًا، هذا ممكن. ولكن إذا ركزنا على وجهة النظر الأكثر توسعاً هنا، والتحقق من صحتها، فمن الأفضل أن ننهي كل عملنا هنا، لأنه لا يوجد شيء آخر يجب القيام به. من وجهة نظر هذا الجدول الزمني... سيكون مجرد عذر لإدامة كذبة.

لهذا السبب قلت أيضًا إن لكل شخص الحق في تصديق ما يحلو له. المشكلة هي أن هذا هو ما يقفز عليه المتحكمون وينتهي بهم الأمر إلى استخدام هذا كذريعة للحروب.

إذا كان العديد من الناس يؤمنون بكروكيت العظيم (كلبك)، نعم يمكنك إنشاء كروكيت العظيم يمكنك استخدامه للأفضل أو للأسوأ تم استخدام يسوع للشر ح--- لأنه للتحكم في عدد السكان من منظور هذا الجدول الزمني، وهو ما يهمنا، لم يكن هناك يسوع لن يتم استخدام الباقي إلا لإدامة الكذبة والإساءات التي جاءت معها لأنه لا شيء أضر بالبشرية أكثر من مفهوم "يسوع". كل الحب واللطف، عندما يكون ذريعة لغسل أدمغتهم حتى لا يدافعوا عن أنفسهم مما تفعله بهم العصابة.

لماذا يحد الدين من المعرفة النجمية، مثل الملاحة؟

السبب في أن الدين، في هذه الحالة الكاثوليكية، يحد من السفر إلى ما وراء الضوء هو أن كل شيء هو وعي، وتحتاج الرحلة فوق المضيئة إلى فهم معقد للأثير والترددات. إن فهم علم الكونيات القائم على الترددات والوعي لا يتوافق مع النموذج الكونى الدينى.

على الرغم من أنه يمكنك أن تؤمن بشكل منافق بالأديان وتستخدم فقط المعرفة الأخرى للترددات كعلم معزول، تحت فرضية "كل شيء ممكن في" ملكوت الله " ... هو مصداقية أن هذه هي الطريقة التي ستعمل بها السفينة. تكمن المشكلة في هذا الموقف في أنه يقدم تشغيل السفينة على أنه شيء ميكانيكي بحت، مثل اجتياز حاجز الصوت.

لكن في الملاحظة الدقيقة لا يمكن ذلك، ويتم الوصول إلى حد لما يمكن تحقيقه بطريقة علمية ميكانيكية بهذه الطريقة المنافقة، لأن السفينة تحاكي وعي الشخص الذي يطير بها، ومالكها، وبالتالي فإن محركات السفينة ستحاكى المعتقدات الحقيقية لقائدها، مع إدراك محدود، وبالتالي فإن ما تستطيع السفينة القيام به سيكون محدودًا.

لكن هذا بحت من وجهة نظر كاثوليكية متدينة تصعد على متن سفينة جاهزة. لكن الفهم العميق لكيفية عمل الترددات إلى درجة القدرة على إنشاء وتصنيع مركبة فضائية من المحركات المغناطيسية ذات الانغماس الحلقي الكلي التي تغذيها مفاعلات الطاقة ذات نقطة الصفر، أمر مستحيل مع الوعي مع المكابح القادمة من العقل الديني. لأنه من خلال الدخول في الفهم اللازم لهندسة وتصميم الآليات الداخلية للسفينة، فإنه سيوضح بالضرورة وعلى الفور المفاهيم الدينية للشركة المصنعة.

من وجهة نظر الهندسة الخلفية، من المستحيل نسخ العديد من الأنظمة والمواد والمفاهيم التي تشبه البرامج داخل الكمبيوتر المجسم الذي يتحكم في السفينة.

وهذا يعني أنه في عام 1925 قاموا بإعادة هندسة سيارة حديثة، وقاموا بتكرار كل شيء ولكن لديهم مشاكل مع المعادن والمواد المركبة، ولكن المزيد من المشاكل مع التصنيع والمزيد من المشاكل مع البرامج الداخلية لأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في السيارة الحديثة.

وبالتالي، العودة إلى سفينة الفضاء. لا يمكنهم تكرار الكمبيوتر و "وعيه" الضروري للتحكم في المحركات التي تتحكم بدورها في ترددات الإخراج التي تشكل أساس الملاحة فوق المضيئة.

ملاحظة جانبية: لم يعد استخدام كلمة الاعوجاج هنا يشير إلى الطيران ما بعد الضوء. وهو مصطلح إنجليزي يشير إلى الانحناء. وهي تأتي من الفضاء المنحني لنظرية النسبية لأينشتاين لعام 1905. وهذا كله خطأ. لا شيء ينحني عند الدخول في رحلة فوق ضوئية. إنها مجرد إدارة التردد.

## الارتباطات بالأديان

لماذا يتمسكون بالدين؟ الإنسان بعيد عن المصدر من خلال الانغماس البسيط في الترددات القمرية المنخفضة ثلاثية الأبعاد. لطالما كان البشر مشروطين بالاعتماد على سلطات خارجية أقوى منهم. هذا بالفعل كتلقين من سن مبكرة. أي

تفويض سلطتهم الداخلية، وقيمتهم، ويصبحون ملكًا ل... إنهم يبحثون دائمًا عن من هم، ولا يتذكرون الحياة الماضية. يعرفون أنهم شيء آخر.

لا يعرف الناس ما يصدقون، وما يلتزمون به. يشكون في أنفسهم. لذلك يعتمدون على السلطات وأولياء الأمور ثم المعلمين في المدارس ورؤساء العمل والسياسيين والدين. وقد ناقشت هذا بالفعل هنا. من السهل ربطهم بدين مصمم بعناية للتحكم في العقل والسكان والتحكم في الكتلة.

في حالة يسوع على وجه التحديد... يحتاج الناس إلى شيء لمرافقتهم، ليشعروا بالحب غير المشروط. عدم الشعور بالوحدة. بالنسبة لكثير من الناس، يسوع هو الشيء الوحيد الذي يبقيهم على قيد الحياة. الشيء الجيد الوحيد، الأمل الوحيد خارج معاناتهم. إنهم لا يعرفون أي شيء آخر.

لذلك سيدافعون عن مفاهيمهم الدينية بحياتهم، لأن هؤلاء الناس هم الدين نفسه. كما هو الحال مع المصفوفة. هم المصفوفة، هم الدين. بدونهم، بدون عامة البشر، لن يكون هناك دين. لقد صننعت جميعها من أجلهم. جميع الأديان.

في حالة يسوع، سوف يدافعون عنه بحياتهم لأن صورة يسوع هي محبة نقية، وكلها حميدة. وهكذا يشعرون بخيانة شيء لم يمنحهم سوى الاستقرار العاطفي. يصبحون مدمنين ومعالين. وقد غرس فيهم الشعور الهائل بالذنب والظلم منذ الطفولة.

ما يدافعون عنه ليس ما تفرضه الكنيسة عليهم بطريقة موضوعية، ولكن العلاقة الشخصية بفكرتهم الخاصة حول ما هو يسوع وما يمثله لهم. يبدو الأمر كما لو أن أحد الأحباء يتعرض للهجوم. أحد أفراد عائلتهم. أو الأسوأ من ذلك، جوهرهم الأساسي لما يعرّفهم ويعرّفهم على أنهم أشخاص.

يصبح البشر مرتبطين لأنهم يبحثون عن شيء أكثر حول من هم، وبما أنهم مرتبطون بإخبارهم بما يجب عليهم فعله وما يؤمنون به، فسوف يطيعون ما تم إملائه عليهم منذ الطفولة.

الأديان وعلى وجه التحديد الكاثوليكية هي واحدة من أعظم الركائز التي تحافظ على المصفوفة. الحد من قدرة الإدراك لدى الناس وجعلهم مطيعين. إجبارهم على البقاء في تردد منخفض.

غوشا: أعتقد أنهم يتشبثون أيضًا بالأديان لأنهم يدركون داخليًا أن البعد الروحي الذي هم جزء منه... لا يمكن إنكاره بالنسبة لهم. لكن هذا الإحساس الفطري أسيء استخدامه من قبل المتحكمين لإرشادهم نحو شيء في الخارج كمصدر لهذا الإحساس، يسوع، الله، وليس كشيء في الداخل ينتمون إليه دون الحاجة إلى أي شيء في الخارج. لهذا السبب يتشبثون لأنهم يعرفون أن هناك شيئًا موجودًا وهذا شيء من المستحيل محوه من الوعي البشري. ولكن لهذا الشيء، لهذا الإحساس الروحي الذي لا يمكن إنكاره، قام المتحكمون بلصق آلهة كاذبة مثل يسوع. لقد

استفادوا من الروحانية الفطرية التي لا يمكن إنكارها في العقل الباطن البشري. هذا هو السبب في أن إنكار يسوع والله يشعرهم وكأن شخصًا ما كان يمحو هذا الجزء الروحي منهم. الشعور الروحي الفطري بالإضافة إلى الرغبة في الإرشاد والمرافقة في بؤسهم في الحياة = يسوع.

سوارو: بالتأكيد، أتفق معك تمامًا. في حد ذاته يمكن القول أن الدين هو الروحانية التي صنعت سلاحًا ضد الناس. وهنا يأتى دور ما قلناه من قبل. أنهم يخلطون بين الدين والروحانية.

## الجزء الذي تتحدث فيه غوشا:

فيما يلي المقطع القصير الذي التقطته خلال زيارتي الأخيرة إلى بولندا. هذه أمي، كاثوليكية متدينة، تتحدث عن معتقداتها. يظهر بوضوح شديد شيئين. الأول هو الخلط الواضح جدا بين الروحانية، الدافع الفطري في الروح البشرية، والدين... خلط الاثنين كما لو كانا لا ينفصلان. كما سترون، أمي روحانية للغاية وتدرك كل ما يحيط بها كجزء من الذكاء الأعلى، المصدر. بسبب التكييف، تم اختطاف مشاعرها ومشاعر العديد من الآخرين ودفعهم نحو المفهوم المؤسسي، ونحو الآلهة الزائفة، وبالنسبة لها من المستحيل الآن الفصل بينهما.

الشيء الثاني الواضح هنا هو نقص المعرفة التاريخية حول موضوع يسوع. يعتمد اعتقادها فقط على اتباع ما قيل لها. وهذا هو حال معظم الكاثوليك والمسيحيين. آسفة يا أمي، لكن شكرًا لك، على السماح لي باستخدامك كمثال لهذا الفيديو.

## تم تشغيل فيديو لوالدة غوشا.

غوشا: نعم. هناك أمراً أخر أتضح لي. رؤية أشخاص مثل والدتي على سبيل المثال، مع مثل هذا التفاني تجاه يسوع. أعتقد أن ما يحدث لهؤلاء الناس هو أن لديهم حقًا إمكانية الوصول إلى العالم الروحي... إلى المنطقة الأثيرية داخل أنفسهم... لكنهم يخلطون بين أن شخص يسوع الذي يشعرون أنه "قريب" منهم هو نفسه في أعلى المستويات. لقد تواصلوا مع أنفسهم. مع ذواتهم العليا. لكن برامجهم الدينية تقدم هذا لعقولهم على أنه يسوع، أو شيء خارجي. فقط فكرتي.

سوارو: نعم، وهنا نضيف أنهم يظهرون كل ما يؤمنون به حقًا. ونعم، أنا أقبل ذلك. يسوع حقيقي جدًا بالنسبة لهم (كما هو الحال بالنسبة للقط الكوني بالنسبة للقط على الكرسي خلفي الآن).

من المريح جدًا متابعة ما يقال لهم. عدم الاضطرار إلى تجميع الكونيات الكاملة للواقع من تلقاء نفسها.

مشكلة أخرى هي أنه يقال إن الدين قد فعل الكثير من الخير في العالم، وليس فقط السيئ. وأنه فعل أشياء لشخص منعزل لهذا السبب يقولون إنه حقق الكثير من الخير وسيدافع الكثيرون عن هذا من هذه الزاوية. وأنا لا أشك في ذلك من وجهة النظر الفردية مثل أن "يسوع قد فعل الكثير من الخير لجدتي".

من هذه الزاوية هذا صحيح. لذلك، إذا "أخذنا" يسوع من "جدتي" فلن يتبقى لها شيء تتمسك به من أجل أن يكون لها حياة، وأن تكون لديها الثقة والإيمان بنفسها. كآلية للبقاء على قيد الحياة. ليس لدي شك في أنه على المستوى الشخصي شيء "جيد" للناس.

على الاقل لبعضهم. ولكن من وجهة النظر الأكثر اتساعًا، فقد ألحق ضررًا لا يقاس وعملاقًا بالبشرية. إنه العذر الأكثر استخدامًا، من العصور القديمة إلى هذه الأيام، لبدء النزاعات والحروب. بين الجيران إلى بين الأمم.

هذا، ما نناقشه هنا اليوم، هو بالنسبة لي لماذا يجب ترك الناس وحدهم لمتابعة مسارهم الروحي أو طريقهم إلى التوسع أو ما يريدون تسميته. فقط احترم ولا تنتقد.

ولكن إذا سلكنا هذا الطريق... لقد أوقفنا هذا العمل المتمثل في نقل المعلومات. وسنكون مثل الأجناس الأخرى في الاتحاد من بين أجناس أخرى. الاحترام، اخرس، انظر في الاتجاه الآخر.

نعم. من وجهة النظر الأكثر اتساعًا، يسوع موجود، بالطبع هو موجود... ربما ليس كرجل ولكن كمفهوم. احترمه مثل أي شيء آخر. لا تقل شيء. ولكن بعد ذلك، لا تقل شيئًا عن كل شيء آخر أيضًا. احترم أيضًا ما يعتقده روتشيلد. احترم النازية. احترام الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة. احترم من يقتل الفقمات من أجل جلدها. من الجانب الأكثر اتساعًا، لا شيء يهم، فهي دقيقة صغيرة للكون. هذا هو السبب في أن الآخرين صامتون.

"السيدات" اللواتي يعتبرن يسوع علاقتهن الشخصية الوحيدة، "الحب" الوحيد في حياتهن، الأشخاص الوحيدون، غير الأسوياء. بأي حق نهاجم؟ أو بأي حق نقول كل هذا؟

يجب أن يكون هناك معطيات من أي وجهة نظر يكون الشيء صحيحًا أو خاطئًا. من هذه المعطيات التي لدينا هنا المفهوم خاطئ. لدينا جميع البيانات اللازمة لضمان ذلك. لكنها لن تكون كافية للكثيرين. نحن نقدم لك وجهة نظر واحدة فقط، كما هو الحال دائمًا. ولكن لنكن واضحين. بالنسبة لي، سوارو، أنا متأكدة من أنه لم يكن هناك يسوع وأن كل شيء تم إعداده للسيطرة على السكان من قبل العصابة وفي ذلك الوقت كانت العصابة (ولا تزال) روما.